



# میام رمشان

## قال رسول الله ﷺ: (مَنْ صَامَ رمضان إيماناً واحْتساباً غُفِرَ لَهُ ما تقدَّم مِن ذنبه) متفق عليه.

قال ابن عثيمين (رحمه الله): يعني إيماناً بالله ورضاً بضرضية الصوم عليه واحتساباً لثوابه وأجره لم يكن كارهاً لفرضه ولا شاكًا في ثوابه وأجره ، فإن الله يَغْفِرُ له ماتقدَّم من ذنْبِه.

(مجالس شهر رمضان ص ١٤)



# موطن إجابة

**سُئُلَ الشيخ ابن عثيمين** ـ رحمه الله ـ

هـل هـنـاك دعـاء مـأثور عن النبي ﷺ عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته ؟ وهـل يتابع الصـائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فِطره ؟

جواب :

وقتُ الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشدَّ ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً، وأرقَّ قلباً كان أقرر الله عند وجلل.

والدعاء المأثور قول النبي عليه الصلاة السلام: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) اخرجه أبوداود والبيهقي والدار قطني وحسّنه الألباني

فادا دعوت بدلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تَفْطِر فإنها مشروعة.



(مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مَثْل أَجْرِه غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِم شيء) رواه الترمذي.

قال ابن عثيمين (رحمه الله): المراد من فطّره على أدنى مايُفَطَّر به الصائم، ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع ، لا سيهما مع حاجة الصائمين وفقرهم ، أو حاجتهم لكونهم لا يَجِدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم ، وما أشبه ذلك .

تفطير

صائم

(رياض الصالحين ج٣ ص ٤٧٢)

## قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق عليه

قيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان. فينبغي الحرصُ عليها والاعتناءُ بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها. وما هي إلا ليالي معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها ولا ينبغي للرجل أن ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن

الوتر ليحصل له أَجْرُ قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أُمنت الفتنة منهنَّ وبهنَّ، لكن يجب أن تأتي متسترةً متحجبةً غير متبرجةٍ ولا متطيبةٍ ولا رافعةٍ صوتا ولا مُبديةٍ زينةً.

الشيخ ابن عثيمين \_ رحمه الله \_ مجالس شهر رمضان،ص ٢٨ ٣٠،







كان جبريل يُدارس النبي ﷺ القرآن في رمضان ، وكان بعض السلف يختم القرآن في قيام رمضان في كل عشرٍ، فكانوا يقرأون القرآن في المسلاة وفي غيرها.

فكان للشافعي في رمضان ســـتون ختمة يـقـرؤها في غيـر الـصــلاة ، وكــان قــّـادة يـخـتم في كــل سـبع دائـمــا. وفي رمضان في كل ثلاثٍ ، وفي العشــر الأواخر في كل ليلةٍ . وكان سـفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن .

#### 112 1 1 1 TIZ

وإنما وَرَدَ النَّهِ عِ عِن قِراءة القِرآن في أقل مِن شلاثٍ على المداومة على ذلك. فأما الأوقات المُفطَّلة، كشهر رمضان،خصوصاً الليالي التي يُطلب فيها ليلة القَدْر،أو في الأماكن المُفطِّلة كمكة، لمن دخلها من غير أهلها فيُستحبُّ الإكشار فيها من تللاوة القرآن اغتناماً للزمان والمكان،وهنذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأثمنة

# بىشىرگا نلمتسحرين

قَالَ رَسُولُ الله ﴿ (تَسَرَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً ) متنق عليه. وقَالَ ﴿ وَلُوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ وَقَالَ ﴾ (السَّحُورُ كُلُّهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلُوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَلِّحْزِينَ).

رواه أحمد وقال المنذري: إسناده قوي.

قال الشيخ ابن عثيمين <sub>ـ رحمه الله ـ:</sub>

وينبغي للمتسحّر أن ينويَ بسُحُوره امتثالَ أمر النبي هُ والاقْتداءَ بفعلهِ ليكونَ سُحُورهُ عبادةً، وأن ينويَ بسُحُورهُ المتثالُ أمر النبي هُ والسُّنةُ تأخيرُ السُّحُور ما لمْ يَخْشَ طلوعَ النقجُر لأنَّهُ فعلُ النبيِّ هُ، وتأخيرُ السُّحور أرفقُ بالصائم وأسْلمُ من النوم عن صلاةِ الفجر

مجالس شهر رمضان،ص ٧٦

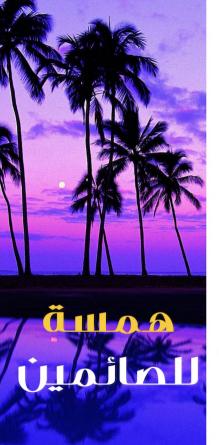

#### ً مفطــــرات معنوية إلى جانب المفطرات الحسية

كل قول أو فعل محرّم في غير الصيام فإنه يتأكد تحريمه ويتضاعف إثمه في وقت الصيام وذلك مثل:

الغيبة والنميمة الشتم والسباب النظر إلى ماحرم الله قول الزور الصور الفاتنة الأفلام الخليعة الاستماع إلى ماحرم الله

فإنها تؤثر على الصيام وتوجب الآثام ، فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب والجوع والعطش ولكنه مع ذلك ترك كل ماحرّم الله مـن الأقوال والأفعال المحرمة والمؤثمة ، يصوم البطن عن الطعام والشراب والفرج عن الاستمتاع ، والنظر عن المرائي المحرمة ، واللسان عن الألفاظ القبيحة .

فترك الطعام والشراب لا يكفي مع عدم ترك هذه الأشياء بل يصبح تعباً بلا فائدة ، وعمل بلا أجر ، فاتقوا الله في صيامكم وتمسّكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم.

> الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (الخطب المنبرية في الفتاوى العصرية - ج٢-ص٣٨٩)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ:(كَانَ النَّبِيُّ ﴿ اللّهِ عَنْهَا قَالَتْ:(كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا دَخَـلَ الْيُلُهُ وَأَيْـقَظَ

و عنها قالتِ :(كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ).

#### قال الشيخ ابن عثيمين \_رحمه الله\_:

أن النبي 📾 كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهدُ في غيرها وهـذا شاملٌ للاجتهـــادِ في جميع أنواع العبادةِ من صلاةٍ وقــرآن وذكـر وصدقةٍ وغيرهــا، ويشدُّ مئرزَه يعنى يعتزلُ نساءَه ليتفرغُ للمُسلاةِ والذكر. وكـان يُوقِظُ أهلَه فيها للصلاةِ والذكر حِرْصاً على اغتنام هذه الليالِي المباركةِ بـمَا هـى جديــرةٌ بــه من العبــادةِ فإنهــا فرصــةُ العُمرِ وغنيمــةُ لمــنْ وفقه الله عــزَ وجـل.

#### نصيحةغالية

أِلا فـاقتــدوا بنبيكم 🙈 فإنَّهُ هَوَ الأســوةَ والقَدوةَ، وجدّوا واجتهــدوا في عبادةِ ربكِم، ولا تُضيّعوا ســاعـاتِ هـذه الأيـــام والليالي، فإنّ المرءَ لا يـدري لعلـــه لا يُدْركَـها مرةَ أخرى باختطاف هادم اللـذات ومفَـرُق الجّماعـاتِ فحينئــذٍ ينَــدمُ حيــث لا ينفــعُ النـــدم

عمرة في الله في الله

قال ابن عثيمين (رحمه الله): العمرة في رمضان تعدل حجة سواءً اعتمر الإنسان من أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره ولا شك أن أيام العشر الأواخر من رمضان ولياليها أفضل من أيام أول الشهر ولياليه ، فكلما كنا الزمان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل ، والله أعلم .

( فتاوى في أحكام الصيام - ص ٤٦١)



قال النبي ﴿ (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). متفق عليه

#### قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ

فقوله إيماناً واحتساباً: يعني إيماناً بالله وبما أعدَّ الله من الثواب للقائمين فيها واحتساباً للأجر وطلب الثواب.

وقد أخضى الله سبحانه علمها على العباد رحمةً بهم ليَكثُر عملُهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادُوا قربةً من الله وثواباً معاس رمضان ،ص ٢١-١٦٢

تقول عائشة للرسول ﷺ : (أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) رواه الترمذي وصححه الأباني.

#### ع الماتحا

أنها تطلُع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها حتى ترتفع

### قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) صحيح البخاري

فإن بعض الناس يزيد شرهم في رمضان عن غيره لأنهم لا يعرفون له حُرمة ولا يُقدّرون له قيمة ولا يخافون مما يُسجّل عليهم فيه من مخالفات وآثام فنجد أحدهم جيفة في النهار مستغرقاً في نومه لا يهتم بصلاة ولا غيرها من الأعمال الصالحة وفي ليالي رمضان يسهر على القيل والقال والأكل والشرب ومشاهدة المسلسلات والتمثيليات والاستماع للأغاني والمزامير أو لعب الورق ، لا يُصلّي فيه ركعة من النوافل ، بل قد يترك صلاة الضريضة.

( كما صام المصطفى صلى الله عليه وسلم ص ١٠٩ : فتاوى الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان )

#### وكالمفصود بالاعتكاف

انـقطاعُ الإنسان عن النّاس، لِيُتفَرِّغُ لطاعة الله في مسجد من المساجد، طلبا لفضلِهِ وثوابهِ، وإدراكِ ليلة القُدُر، ولذلك يتبغي للمعتكفِ أنْ يشتغلُ بالذكرِ والقراءةِ والصلاةِ والعبادةِ، وأن يُتجنّب مالا يُغنِيه من حديثِ اللّنبَا .

وهو في كل في مسجد،سواء كان في مسجد تُنقام فيه الجمعة، أو في مسجد لا تُقام فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد تُقام فيه،حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة .

وكالعزبية الصادفة

قد يتصور من ثم يُجربه صعوبته ومشقته، وهو يسير على من يسّره الله عليه، فمن تسلّع باثنية الصالحة، والعزيمة الصادقة، أعانه الله.

وكراحياء سُنة

إن أحياء هذه السُّنة التي تُركـت في هذا الزمان أولى من العُمرة فإن النبي 🍩 لم يغتمر في هذا الشهر بينما كان يعتكف إلى أن لقى ربه.

ومها بنبغى للمعلكف

. أن يشتخل بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والنكر والصلاة وغير ذلك وان لا يُضبع وقته فيما لا فائدة فيه . كما يفعل بعض المتكفين تجدد يبقى في المسجد ياتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة، أما التحدث احيانا مع بعض الناس أو الأهل فاذ بأس به .

م وصة لمعنكف

السُنَّة أن لا يزور المتخف مريضا أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوالج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج السجد، لا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السُنَّة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابُنُ منه ). أخرجه أبوداود والدار قطني والبيهقي.

وحبر الوالدبر والأعنكاف

الاعتكاف سُنَّة، وبرُ الوالدين واجب، فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها، فالذي أنصحك به أن لا تعتكف .لكن لو لم يذكر مبررات لذلك، فإنه لا يلزمك طاعته ، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له وفيه تفويت منفعة لك .

وكهمسة لمعنكف

كون الإنسان يدع التزاماته ليعتكف قُصور منه في العِلم، وقُصور في الجكمة أيضاً ، لأن قيام الإنسان بحاجة أهله أفضل من كونه يعتكف، أما الإنسان التضرغ فالاعتكاف في حقه مشروع .

ومربد أشرار الاعتكاف

المتكفُّ ذِكُرُ اللَّهُ أَنيسُهُ، والقرآنُ جليسُه، والصلاةُ راحتُه، ومناجاتُ الحبيبِ متعتُّه، والدعاءُ والتضرعُ لذتُه . إذا أوى الناسُ إلى بيوتِهم وأهليهم، لازم هذا المعتكف بيتَ ربُّه وحبّس من أجِله نفسَهُ، ويقفُ عند أعتابه يرجو رحمتُهُ ويخشى عذابُه، لا يُطقُ العانُه في الاو لا يعتبُّ عينه الخصوص ولا تتصنَّت أذَنه لبداءٍ . سَبِمُ من الغيبةِ والنميمةِ، والقدعَ في الأحراضِ، استغنى عن الناسِ وانقطع عن الأطماعِ، عُلِمُ واستيقنَ أن رضا الناس غايةً لا تدركُ .

من خطب السجد الحرام توجيهات وذكرى، الشيخ صالح بن حميد.ج٣.ص (٢١٠)

الشيخ ابن عثيمين \_ رحمه الله \_ فتاوى في أحكام الصيام.ص(٧٠٥)



عَـنَ عَائِشـة رَضِـيَ الله عَنهَا قَالَـت: (أَنَّ النَّـبِيَ ﷺ كَـانَ يَـعُـهَا يَـعُـنَّ كَـانَ يَـعُـنَّ كَـانَ يَحْتَكِـفُ الْعَشْـرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّـى تَـوَقَّـاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ) (منتق عليه)



## زكاة الفطر

اللَّـه ﷺ زَكَاةَ الْفَطْرِ طُهْرَةً للصَّائم مــنْ اللَّغْــو وَالرَّفَــث وَطُعْمَــةً للْمَسَـاكين مَنْ أَدَّاهَا قُبْلُ الصَّلاة ۗ فَهِـــــــى زَكَاةٌ مَقْبُ ولَـــةٌ وَمَـــنُ أَدَّاهَــا بَعْـدَ الصَّـلاة فهـــىَ صَـدَقَــةٌ مــنُ الصِّدَقات).

رواه أبودواد وابن ماجة والحاكم وصححه



فريضةٌ فرضَها رسولُ الله 🕮 على المسلمين.

جِكُمَتَها المسانُ إلى الفقراءِ، وحثٌ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ ليُشار حوا الأغنياءَ فرجهم وسرورِهم به ،وفيها تطهيرُ الصائم مما يحصلُ في صيامِه مِن نقصٍ ولَغُو واثمٍ، وفيها عن البين عَبَّاسٍ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله بإثمام صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه.

عَلَى مَنْ تَجِب؟ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُدِّ وَالدَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّخِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ولا تجب عن الحَمْل الذي في البطن إلا أنْ يتطوعَ بها فلا بأس.

مِن اي شيء تَخرج طعام الآدميين من تمر أوبُرٌ أورزٌ أو زبيبِ أو أقِطٍ أو غيرها من طعام بني آدم، ولا تُجزيءُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أمَرَ به رسول الله ...

مَنْ يُخْرِجُها يُخرِجها الرجل عن نفسه (وعمن تَلْزمُه مَؤُونَتُه من زوجةٍ أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. ولا تجِبُ إلا على مَنْ وَجَدها فاضلةٌ زائدةٌ عما يحتاجُه من نفقةِ يوم العيدِ وليلتِه، فإنْ لم يجد إلا أقلُّ من صاع أخْرَجَه).

وقت وجوبها غروبُ الشمس ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهلِ الوجوب حينذاك وجبتُ عليه وإلاَّ فلا . وعلى هذا فإذا مات قبلُ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرة . وإن ماتَ بعده ولو بدقائقَ وجب إخراج فطرتِـه. ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروبِ ولو بدقائق لم تجبُ فطرتُه، لكنْ يُسنُ إخراجُها، وإن ولِدَ قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه.

١- وقت فضيلة: صباح يوم العيد. (قبل صلاة العيد).

٢- وقت جواز: قبل العيد بيوم أو يومين.

مكان دفعها؟ تُدفع إلى فقراءِ المكانِ الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين . لا سيّما إذا كان فقراؤه أشدَّ حاجةً.

مِن تَدفَع ؟ المستحقون هُمُ الفقراءُ ومَنْ عليهم ديون لا يستطيعونَ وفاءَها فيُغطُون منها بقدر حاجتهم. ويجوز توزيع الفطرةِ على أكثر من فقيرٍ ،ويجوز دفعُ عددٍ من الفِطَر إلى مسكينٍ واحدٍ، (الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ مجالس شهر رمضان .ص ٢٠٧ ــ ٢١٣. بتصرف يسبرًا،

#### تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ؛؛؛

نهنئكم بعيد الفطر المبارك، الذي يفرح به المسلم لأنه ختام لشهر كريم وموسم من مواسم الخيرات. فما أجمل أن يكون هذا الختام شُكراً لله وإظهاراً لنعمه وفرصة للتواصل بين الأهل والأحباب

#### يقول فضيلة الشيخ الدكتور . صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ :

إن كثيراً من الناس تضيعُ أوقاتهم بعد العيدِ بالسهراتِ والرقصاتِ الشعبيةِ واللهو واللعب وربما تركوا أداءَ الصلواتِ في أوقاتِها أو مَع الجماعةِ فكأنَّهم يريدونَ بذلكَ أن يمحُـو أشـرَ رمضــانَ من نفوسِـهم ، إن كان له فيهــا أشـرٌ . ويُجَـدُدوا عَهٰدَهُمْ مع الشيطان الذي قلَّ تعامُلُهم معَهُ في شَهْر رمضانَ .

إنَّ أولئك حَريُّون ألا يُقبَل منهم رمضان ؛ لأنَّ مِنْ شروط صِحّة التوبة العزمُ على عدم العودة إلى الذنبِ بعدَها . وهؤلاء تركوا الذنوبَ تركاً مُؤقتاً ثم عادوا إليها ، وهذا لا يُعتبرُ توبةً؛ لأنهم إنما تركُوها لعارضٍ ثم عادوا إليها بعدَ زوالِهِ.

#### (الخطب المنبرية - ج١ ص١٠٢) أخي المسلم ... أختى المسلمة ...

إن العيد شـكر وليس فسق، فاحفظوا بناتكم وألزموهنَّ اللباس الشرعي وكونوا عوناً لشباب الأمة على حفظ أبصارهم .

ومن الملاحظ أن بعض الأسر تتساهل في خروج البنات يوم العيد خارج البيت وقد يتجملنّ بأبهى حُلّة، وهم يعتبرونهن صغاراً، وهن كبار يؤثرن في قلوب الرجال،قالت عائشة رضى الله عنها: ( إذا بلغت البنت التاسعة فهي امرأة ).

(المختار للحديث في شهر رمضان ، ص ٢٢٤)



عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(مَن صَامَ رَمضانَ ثم أتبعه ستا مِن شُوَّال كَانَ كصيام الله هر رواه مسلم